# المرضح *البهبينية* فى الأحزاب والأوراد الأحريّ

لجامعه الفقير إلى ربه الغنى المرموم السير محمد كامل البهى والد

السبر أحمر كامل البهى خليفة سيدى أحمد البدوى خليفة سيدى أحمد البدوى عفر الله لهما ولمن دعا لهما بالنفرة ولكافة المسلمين أجمعين آمين

طبع على نفقة



يطلب من مكتبة إلم أمضطع المنظامة البراهيم مضطع المنظامة

بداير سيدى أحمد البدوى بطنطا

طبعت بإذن المؤلف رحمه الله و بإذن من صاحب السيادة السيد أحمد كامل البهي خليفة المقام الأحمدي

### بنسيالخمراليب

الحمد أله الذى شرف المتقطمين علدمته بشرف الاتصال بحضرته والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير بريته صلاة وسلاما ننجو سهما من الأهوال الأخروية نشكره سبحانه وتعالى على أن نسبنا للحضرة المصطفوية وجملنا من الأمة المحمدية فإنه لا يضام من انتظم في عقدها وكان من أبنائها. وبعد فيقول الفقير إلى ربه الغني محمد كامل البهى خليفة المقام الأحمدي إن خير الوسائل للسعادة دنيا وأخرى العمل الصالح الذي هو بالمؤمن أحرى وإن أجل من اهتم بصالح الأعمال رجال التصوف أهل الفضل والسكمال ومما من الله به على وكم له من نعمة أسداها إلى التملق بحب هؤلاء الرجال منذنشأتي وانخاذهم من حين التمييز قدوتي فقد أخذت أولا العهد الشاذلي في صفري في ابتداء مجاورتي بالجامع الأحمدي سنة تسمة عشر وثلاثمائة بمد الألف على مربى المريدين ومرشد السالكين المففور له السيد محمد عبد الرحيم ثم بعد ذلك أخذت عهد السباعية الخلوتية وعهد السطوحية الأحمدية على إمام المارفين وقطب الواصلين من هو للخير ساعي وإلى الله داعي شيخي وأستاذى السيد محمد راغب السباعي ، ومعدد تشرق بأخذ المهود حصل لى التوفيق الإلمي من الملك المبود بالمحافظة على أداء ما أمرت به من ساداتي المشايخ من قراءة الأحزاب والأوراد ومن إقامة الذكر وخدمة الطريق، فله الحمد والمنة على هذه النعمة وأسأله تمالى المزيد .

وفى يوم الأربعاء المبارك الرابعمن شهر رجب الفرد سنة ست وأربعين

## وأربعين وثلاثمائة بمد الألف تقلدت خلافة قطب الأقطاب واسع الرحاب

إمام الأولياء سيدنا واستاذما السيد احمد البدوى رضى الله عنه و أمناً به في الدارين آمين بدلا عن المنفور له سيدى وخالى السيد عبد العزيز الخليفة الذى تقلد الخلافة عن آبائه وأجداده إلى جده الأعلى سيدى نور الدين أبي الحسن على الذى تقلد خلافة المقام الأحمدى عن شقيقه صاحب الأسرار والكرامات الشيخ الكبير سيدى عبد المتعال الخليفة الأول لسيدى أحمد البدوى رضى الله عنهم أجمين .

وكان تقليدى خلافة المقام الأحدى في التاريخ المذكور بمقتضى قرار صادر من المجلس الصوفي العالى بالديار المصرية \* وقد أجزت بالطريقة الأحدية المقاماتية من سلني المرحوم بكرم الله تعالى سيدى الخال قبل انتقاله إلى دار القاء بخسة عشرة عاما فأحبت أن أحمع لإخوانى في الطريقة للذكورة الأحراب والأوراد التي تلقيتها عن مشايخي لينتفعوا بتلاوتها ويحصل لهم المدد من سلطان العارفين الأستاذ المعظم والكنز المطلسم أبي اللثامين السيد أحد البدوى ذى القدر العلى والفصل السنى رضى الله عنه ونفعنا به ونفع كل من انتسب إليه في دنياه وأخراه \* وقد سميت هذا المجموع المبارك (المنح البهية في الأحراب والأوراد والأوراد الأحدية) حمله الله خالصاً لوجهه الكريم، آمين ما

#### ﴿ ترجمة القطب الرباني والهيكل الصمداني الإمام سيدى ﴾ ( أحمد البدوى رضى الله عنه )

قال شيخ مشايخنا ولى الله سيدى أحمد الصاوى الكبير خليفة القطب الدردير ووارث حاله في حاشيته على شرح الخريدة مانصة قال المناوى هو ابن على بن إبراهيم بن محد بن أبي بكر البدوى الشريف الحسيب ولدرضي الله عنه بفاس سنة ست وتسمين وخسائة ونشأ بها وحفظ القرآن وقرأ شيأ من فقه الشافعي وحج أبوه به وباخوته سنة تسع وستمائة وأقاموا بمكة ومات بها أبوه سنة سبع وعشرين وستمائة ودفن بالملي وعرف بالبدرى المزومه اللثام ولبس لثامين فلم يفارقهما ولم يتزوج قط واشتهر بالعطاب الكثرة عطبه من يؤذيه ثم لزمه الصمت فكان لا يتكلم إلا بالإشارة وتوله ثم حصلت له جمعية على الحق فاستغرق إلى الأبد وكان عظم الفتوة قال المتبولي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس أكبر فتوة منه ثم نفيسة ثم شرف الدين الكردي، ثم المنوفي اله وكان يمكث أربمين يوماً لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وأكثر أوقاته شاخص ببصره نحو السهاء وعيناه كالجرتين ثم سمع هاتقاً يقول ثلاثاً قم واطلب مطلع الشمس فإذا وصلته فاطلب مغربها وسر إلى طندتا ففيها مقامك أيها الفتى فسار إلى العراق فتلقاه العارفان المكيلاني والرفاعي فقالا ياأحمد مفاتيح المراق والهند واليمن والمشرق وللغرب بأيدينا فاختر أيها شئت فقال لا آخذ المفتاح إلا من يد الفتاح ثم رحل إلى مصر فتلقاه الظاهر بيبرس بمسكره وأكرمه وعظمه فدخلها سنة أربع وثلاثين وستمائة فأقام بطندتا على سطح دار لا يفارقه ليلا ولا نهارآ

#### اثنتي عشرة سنة وإذا عرض له الحال صاح صياحاً عظيا وتبعه جع منهم

عبد المال وعبد الجيد ولما دخل طندتا كان بها جمَّم من الأوليا. فمهم من خرج منها هيبة له كالشيخ حسن الأخناني فسكن أم خنان حتى مات وضريحه ظاهر يزار ومنهم من مكث كالشيخ سالم المغربي وسالم الشيخ البدوى فأقره على حاله حتى مات بطندتا وقبره بها مشهور ومنهم من أنكر عليه كصاحب الإيوان العظيم بطندتا المسمى بوجه القمر كان ولياً كبيراً فثار به الحسد فسلبه ومحله الآن بطندتا مأوى الـكلاب وليس فيه رأنحة صلاح ولا مدد وكان رضي الله عنه إذا لبس ثوبًا أو عمامة لا يقلعها لا لفسل ولا لغيره حتى تبلي فتبدل وإذا أمر أحدًا من أسحابه بالإقامة في مكان لا يمكنه مخالفته وكان بعرف من هو من أولاده بالكشف ولا يقبل إلا من علمه منهم وكان لا يكشف اللثام عن وجهه فقال له عبد المجيد أرنى وجهك قال كل نظرة برجل قال أرنيه ولو أموت فكشفة فمات حالاً وله كرامات شهيرة جداً منها قصة المرأة التي أسر ولدها الافريج فلاذت به فأحضره في قيوده ومر به رجل يحمل قربة لبن فأشار بأصبعه إليها فانقدت فخرج منهاحية انتفخت وأنكر عليه ابن اللبان فسلب القرآن والعلم فصار يستغيث بالأولياء حتى أغاثه ياقوت المرشي فشفع له فرد ذلك عليه وأنكر عليه الشيخ خليفة الأبياري وحط على من محضر مولد، فابتلى بحبة فرعت لـ أنه فمات واجتمع به ابن دِقيق العيد فقال له إنك لا تصلى ما هذا سنن الصالحين فقال له اسكت وإلا طيرت دقيقك ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جداً فضاق ذرعه حتى كاديهلك فرأى خضر فقال له لا بأس عليك إن مثل البدوى لا يعترض عليه اذهب إلى

هذه القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر ليصلى بالناس فتعلق بأذياله لعله أن يمفوعنك ففعل فإذا هو ببابه ، وكراماته أشهر من أن تذكر . مات سنة خمس وسبعين وستمائة رضى الله عنه و نفعنا به انتهى نقلا عن بحر المعارف الراوى مولانا الأستاذ الشيخ حسن العدوى الجمزاوى رضى الله عنه فى كتابه المسمى بالنفحات الشاذلية فى شرح البردة البوصيرية ومن أراد الوقوف على أكثر من هذا القدر فعليه عظالعة كتب الطبقات وغيرها والله أعلم .

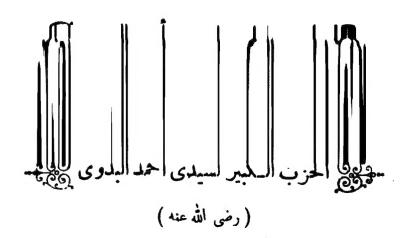

#### بشم الله الرائمن الرجيم

ٱلْخُذُدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ بَوْمٍ الدِّينِ إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْسُتَقَيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْمَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ لَلْمُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَّ الضَّالِّينَ آمِينَ وَ إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدْ لاَ إِلَّا هُوَ الرُّحْمَنُ الرَّحِيمِ اللهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَنُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي بَشْفَعُ عِنْدَه إِلاَّ بِإِذْنِهِ كَيْمُ مَا تَبِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَّ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مِمَا شَاءَ وَسِمَ كُوْسِيُّهُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ بَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَى الْمَظْمِ الْمَ اللهُ لَا إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَكَيْكَ الْكِتَابَ بِالْمَقِ مُصَدِّقًا لِمَا تَبِينَ بَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالانجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأُنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآبَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اتَّتِقَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ مَني إِنَّ الْأَرْضَ وَلاَّ فِي السَّماء هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ - يَشَاهُ لاَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْمُكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْلَائِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَائمًا بِالْفِسْطِ لَا إِلَّا هُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدُّن عِندَ اللهِ الْإِسْلاَمُ اللهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنْكُمْ إِلَى بَوْمِ

الْقِيَامَةِ لاَ رَبِّبَ فِيهِ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ هُوَ خَالَقُ كُلِّ شَيْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ مَلَى كُلِّ شَيْءُوَكِيلٌ ۗ إِنَّهِ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَبُّكَ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَن الْمُسْرِكِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّيْكُمْ جَمِيماً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّهُ وَاتِ وَالْارْضِ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْنِي وَبُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكُلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبَدُوا إِلْهَا وَاحِداً لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ سُنْبِحَانَهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْنِيَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَ كَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْمَرْش الْعَظِيمُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْنَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَّا إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْسُلِينَ فَإِنْ لَمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَمَا أَنْزِلَ بِهِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ قَمَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَهُمْ تَبَكُفُرُونَ بَالرَّاحْنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلَّتُ وَ إِلَيْهِ

آ مَنَتَ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْيِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَا أَنْوَلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهُ مُسْلُمُونَ وَهُمْ يَكُمُرُونَ بِالرَّحْمِنِ قُلْ هُوَ رَبًى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَنْ يَشَلُهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ مَتَابِ يُنْزِلُ اللَّالِمَةِ كَمَةَ بِالرَّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَلُهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَقُونِ وَ إِنْ تَجْهَرُ وَالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرً النَّذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاتَقُونِ وَ إِنْ تَجْهَرُ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِع أَنْذُرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَنا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِع وَأَخْفَى اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذَكْرِي وَأَنْ أَنْ فَاعْبُدُونِ إِنَّهُ اللّهِ يَا اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونِ إِنَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَ أَنْ فَاعْبُدُونِ إِلَيْ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهُ فَنَادَى فَ الظَّلْمَاتُ وَذَا النّونَ إِذْ ذَهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَ الظَّلْمَاتِ وَذَا النّونَ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَ الظَّلْمَاتِ وَذَا النّونَ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَ الظَّلْمَاتِ وَذَا النّونَ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَ الظّلْمَاتِ

أَكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحًا نَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَعَالَى اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْحَقُّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْسَكِّرِيمِ وَيَمْسَلَمُ مَا نَحْفُونَ وَمَا تُعْلِينُونَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحُمَدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تَرْجُمُونَ ۗ ﴿ وَلاَ تَذَعُ مَمَ اللَّهِ إِلَمَّا آخَرَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجُهُ لَهُ الْحَكُمُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجُمُونَ كَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْ كُرُوا نِيمُهَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالَى غَيْرُ اللهِ بَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَأَنَّى تُؤْفَكُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذًا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللَّكُ لَا إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ حَم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ذَلِكُمْ لللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى نُوْفَكُونَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصَينَ لَهُ الدِّينَ الْخُنْدُ يَلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ يُحْبِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأُوَّلِينَ فَأَعْلِمَ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إلا اللهُ وَاسْتَنْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ مَنْفَهُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوا كُمْ هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَعَا لِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّ عَنُ الرَّحِيمِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ اللَّكُ القُدُّوسُ السَّلاَّمُ المؤمنُ المَهْيِينُ العَزِيزُ الجُبَّارُ المُتَكِّبَرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ

حُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارَى لَمُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَشْمَاءِ الْخَسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَوْبِ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَ لُكَ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَأَسْأَلُكَ بِطَوْلِ حَوْلِ شَدِيدٍ قُوْتِكَ وَأَسْأَلُكَ بتَوْ كِيدِ أَكِيدِ بُرْهَانِكَ وَأَسْأَلُكَ بَبَدِيعِ مَنِيعِ رَفِيعِ سَرُكَ وَأَسْأَ لَكَ يَقَدْر مِقْدَارِ اقْتِدَار قُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِدَوَام دَيُّومِ دَ يُمُومِيتَكَ وَأَسْأَلُكَ بِعَزِيزِ مُعْتَزِ عِزَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِعِلاَلِ وَاللَّهِ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِمَكْنُونِ تَكُونِ كَأْنِ سِرِّكُ وَأَسْأَلُكُ عَا أَنَارَتْ بِهِ السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ مِنْ خَنِي عِلْمُكَ وَأَسْأَ لُكَ بِاسْمِكَ . الْعَظِيمِ وَرُكُنِكَ الْجُسِيمِ أَنْ تَفُكَ اللَّهُمَّ كُرْ بَتِي وَتُفَرِّجَ عُمَّتي وَتُؤْنِسَ غُرْ بَتِي وَتُقِيلَ عَثْرَتِي وَتَنَفَضَّلَ عَلَيٌّ يَا إِلَهِي بِنَظْرَةٍ مِنْكَ تَكُونُ لِيَ النَّجَاةُ بِهِا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ إِلنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ كَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَّةً إلاَّ بِاللهِ الْمَظِيمِ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا نُحَمَّدِ النَّهِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبُهِ وَسَلَّمَ .

#### ﴿ فَضَائِلُ هَذَا الْحَرْبُ الْمِبَارِكُ ﴾

اعلم يا أخى أن هذا الحزب له خواص لا تمد ولا تُحْصَى لاشتماله على

آيات التهليل من القرآن الكريم فقد ورد في الخبر الصحيح إذا هال

العبد بتهليل القرآن نظر الله إليه بالرأفة والرحمة ويسد عنه باب الفقر وبنجيه من أهوال بوم القيامة ويحاسبه حسابًا يسيرا ولا يهلل بنهليل القرآن ملهوف إلا فرج الله عنه ولا مديون إلا قضى الله دينه ( وعن ابن عباس) رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن سبعة وثلاثون موضعاً لا إله إلا الله فمن هلل بها أدخل الله في قلبه الحلم والسكينة والوقار ( الحديث والله اعلم ) وروى عنه أيضاً في كتاب المعتم إن الاسم الأعظم الذي لم يطلع عليه أحد قد جاء في القرآن في سبعة وثلاثين تهليلة كل تهليلة في آية وكلها عجوعة في هذا الحزب فمن ماطب على قراءته صباحاً ومساء أعطاه الله ما لا عين رأت ولا أذن است ولا خال على قلب بشر وهو وسيلة للمريدين وتحصين لهم من الأشرار على عمر السنين فن قرأه على وضوء كامل ودعا الله تعالى استجيب دعائزه ارقته وغفرت ذنوبه ومن قرأه في ملاٌّ عُفِرَ له قبل أن يقوم ومن عم قراءته غفر له كذلك ومن قرأه لأي حاجة بنية صادفة قضيت بإذن الله تعالى وينبغي الحُافظة على قراءته مع الإخوان إلا لعذر فقد قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الإخوان فإن لكل واحد منهم شفاعة يوم القيامة ( قال العارف أبو العباس الغمرى ) هذا سر الله على فكن به شحيحاً وترحم على من أهدى إليك هذه الدرة اليتيمة وأوضح لك ما في هذا الحزب الشريف الذي لم يسمح به الوالد لولده فصنه ولازم

قراءته مع الإخوان بواسطة شيخك فوالله ثم والله قد قد أجهدت نفسى الأعوا والدهور في طلب هذا السر الجليل وسهرت الليالي والشهور إلى أن فنح الله على بمعرفة هذا السر الغاية الجامع للأسماء والآيات والخواص بما فيه الكفاية فاعرف قدر ما وصل إليك من هذا الحزب ولا تقرأه إلا بإذن شيخك اه.

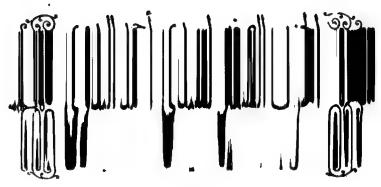

( رضى الله عنه )

مُ يَمَ هذا الحزب البارك طبقاً لما ورد بالشروح الموضوعة عليه وقد رأيت ببعض مجموعات الأوراد ما بأتى بعد تمام الحزب إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ الْفَتْحُ قَرْيِبٌ إِنَّا فَتَحْنَا اللَّهَ فَقَعَا مُبِيناً لَيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخّر وَبُهُم فِيعَتَهُ مُبِيناً لَيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخّر وَبُهُم فِيعَتَهُ مَنْفَعَها وَبَنْصُرَكَ الله نَصْراً عَزِيزاً إِنَّ الله عَلَيْكَ وَمَا تأخّر عَزِيزاً إِنَّ الله عَلَيْكَ وَيَهُم عَزِيزاً إِنَّ الله

وَمَلاَئِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُّوا لَسَلِياً اللهُمَّ صَلَّة الرَّضا وَارْضَ عَنْ أَصْحابِهِ وَعَنْ سِيِّدِي أَحْمَد البَدَوِي رضاء الرِّضا وَعُمَّنا بِالرَّحْمَة وَالرَّضُوانِ وَالبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالإِحْسانِ وَاجْمَلْنا مِنْ أَحْبابِهِ وَحِزْبِهِ وَالرَّضُوانِ وَالبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالإِحْسانِ وَاجْمَلْنا مِنْ أَحْبابِهِ وَحِزْبِهِ وَالْمُورِ وَالإِحْسانِ وَاجْمَلْنا مِنْ أَحْبابِهِ وَحِزْبِهِ وَاغْمِرْنا بِمَا أَعْطَيْكَ وَالنَّهُ مِنْ عَظَاء رَبِّهِ وَامْنَحْنا الفَضْلُ وَالتَّكُرِيمَ وَاعْطِنا مِنْ أَلْذِينَ تَجْرِى مِنْ تَحْبَهُمُ الأَنْهَارُ وَالْمَا صَلَّا اللّهُمَّ وَتَحْيِبُهُمْ الْأَنْهَارُ وَالتَّكُرِيمَ وَاعْطِنا فَي جَنَاتِ النَّعِيمِ وَعُواهُمْ فِيها سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحْيِبُهُمْ فِيها سَلَمْ وَاحْدِينَ ﴿ وَلا بِأَسِ مِن قَرَادَ ذَاكَ فَي جَنَاتِ النَّعِيمِ وَعُواهُمْ فَيها سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحْيِبُهُمْ فِيها سَلَمْ وَاحْدِينَ ﴿ ولا بِأَسِ مِن قَرَادَ ذَاكَ بِعَد تلاوة الحرب .

#### فضائل الحزب الصفيركما في بعض الشروحُ

إن ملازم تلاوة هذا الحزب صباحاً بعد أن يتلو الفاتحة مائة . والصدية مائة . إن أمكنه ، وكذا مساء يحفظه الله سبحانه وتعالى من الأعداء الباطنة والظاهرة ، ويكنى من جميع المخاوف والنقم والأشياء القاهرة ، ومن سطوات الأولياء أرباب القلوب ، المتصرفين في الباطن بالسلب وغيره بإذن علام الغيوب ، ومن مكايد الفساق وما يفعلونه من السحر والخداع ومن كل مكروه ونفاق ومن المين والنظرة والحسد ، ومن الجن والجنون وكل داء في الجسد والحفظ من الأشرار إلى غير ذلك من الخواص والأسرار الفامضة التي يراها التالى حال المداومة ، والمدار كله على سلامة الاعتقاد اه

﴿ الصاوات الأحدية لسيداً أحد البلوى ﴾ ( رضى الله عنه ) ﴿ الصلاة الأولى الأحدية ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

اللهُمْ صَلَّ وَسَلَّ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَبِّدِ شَجَرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَالْفَوْرَانِيِّةِ ، وَلَمْ الْفُلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَفْضَلِ الْخُلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَفْضَلِ الْخُلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَمْ وَالْمُورَةِ الْجُنْمَانِيَّةِ ، وَمَعْدِنِ الْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ ، وَخَزَ أَنِ وَأَهْرَفِ الصَّوْرَةِ الْجُنْمَانِيَّةِ ، وَالْمَهْجَةِ السَّنِيَّةِ ، وَالْمُجَةِ السَّنِيَّةِ ، وَالْمُجَةِ السَّنِيَّةِ ، وَالْمُجَةِ السَّنِيَّةِ ، وَالْمُجَةِ السَّنِيَّةِ ، وَالْمُجْةِ السَّنِيِّةِ ، وَالْمُجْةِ السَّنِيِّةِ ، وَالْمُجْةِ اللَّهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَسَلِّ وَسَلِي الْمُونِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَسَلِّ وَسَلِيْ وَسَلِي وَسَلِّ وَسَلِي وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِي وَسَلِّ وَسَلِي وَسَلِي وَسَلِّ وَسَلِّ وَسَلِي الْمَالِي وَسَلِي الْمُعْلِي وَسَلِّ الْمُؤْمِقِ الْمَالِقِي وَالْمَوْلِ الْمَالِي وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقِي وَالْمِولِ الْمَالِقِي وَالْمَوْقُ الْمَالِقِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِي وَا مَالْمَالِمِ وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقِ وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِي وَالْمَا

#### ﴿ الصلاة الثانية الأحدية ﴾

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى نُورِ الأُنوَارِ ، وَسِرِّ الأَسْرَارِ ، وَتِرْ بَاقِ الْأَغْبَارِ ، وَمِرْ اللَّهُمُّ و وَمِفْتَاحٍ بَابِ البِّسَارِ سَيِّدِنَا نُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ ، وَآلِهِ الْأَطْهَارِ ، وَأَصْحَابِهِ الْأُخْيَارِ عَدَدَ نِعَمْ اللهِ وَإِفْضَالِهِ .

قال الفاضل الشيخ يوسف إسماعيل النبهاني في كتابه (أفضل الصاوات على سيد السادات) هاتان الصلانان الشريفتان لقطب الأقطاب سيدى أحمد البدوى نفعنا الله به \* أما الصلاة الأولى التي أولها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية إلى آخرها فقد قال سيدى أحمد الصاوى ذكر بعضهم أنها تقرأ عقب كل صلاة سبماً وإن كل مائة منها بثلاثة وثلاثين من دلائل الخيرات وقال الملامة السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافسية بمكة للشرفة رحمه الله تمالى في مجموعة له ذكر فيها جملة صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وقوائدها ونبذة من التصوف: ذكر كثير من العارفين أن الصلاة المنسوبة القطب الـكامل سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه سبب لحصول كثير من الأنوار وانكشاف كثير من الأسرار وهي من أعظم الأسباب للاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة وهي سبب في وصول كثير إلى مرتبة القطبانية وفيها أسرار في تسهيل الوزق الظاهري وهو رزق الأشباح والباطني وهو رزق الأرواح أعني العلوم والمعارف وبها يحصل النصر على النفس والشيطان وسائر الأعداء ولها خواص كثيرة لا تعد ولا تحصي وذكروا أن قراءة ثلاث مرات منها بقراءة دلائل الخيرات وينبغي لقارئها أن بكون في وقت قراءتها مستحضرا لأُنوار النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته في قلبه وأنَّه السبب الأعظم في وصول كل خير والواسطة المظمى والنور الأعظم ولا يقرؤها الشخص إلا وهو متطهر فمن واظب على قراءتها مهذه الشروط كل يوم ماثة مرة واستمر على ذلك أربعين يُوماً مع الاستقامة يحصل له من الأنوار والخير ما لا يعلم قدره إلا الله تمالى ومن واظب على قراءتها كل يوم ثلاث مرات بعد صلاة الصبح وثلاثاً بعد المغرب يرى لها أسراراً كثيرة والله الموفق

الصواب ثم ذكر الصلاة المذكورة بأجمها وأما الصلاة الثانية التي أولها

اللهم صل على نور الأنوار وسر الاسرار إلى اخرها فقد قال الاستاد السيدأ حمد دحلان في مجموعته المذكورة بعد ذكر الصلاة السابقة وفوائدها: ومما ينسب أيضا إلى سيدنا القطب المكامل السيد أحمد البدوى رضى الله عبه هذه الصلاة أيضاً وبعد أن ذكرها قال ذكر كثير من العارفين أنها مجربة لقضاء الحاجات وكشف الكربات ودفع المعضلات وحصول الأنوار والأسرار بل مجربة لجميع الأشياء وعدة وردها مائة مرة كل يوم ويتبغى أن يبتدى المريدون في أول سلوكهم باستمالها وفي انتهائهم بالصيغة الأولى اه.

وقال الفاضل الشيخ حسن راشد المشهدى في كتابه النفحات الأحدية بعد تمام شرحه الصلاة الأولى التي أولها اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا وسولانا محد شجرة الأصل النورانية إلى آخرها وهذه الصلاة لها فوائد كثيرة وفرائد غزيرة منها إذا ذكرها صاحب مضرة في مجلس واحد ألف مرة أذهب الله ضره وأنته سربعاً المسرة ومن ذكرها بعد صلاة فرض الصبح ثلاثة أيام كل يوم ألف مرة قبل أن يتكلم مع أحد فرج الله سبحانه وتمالى عنه الكروب والأسقام ومن قرأها العدد المذكور كل ليلة اثنين وجعة مخلوص قلب وبنية رؤية النبي صلى عليه وسلم لابدله من المصول على ذلك. وقال لى بعض أشياخي من الآشراف السودانية سيدنا المسيد عبد الله السنارى من كان له إلى الله حاجة فليواظب على تلاوة قل هو الله أحد مائة مرة وهذه الصيغة الشربفة كذلك ثم يسأل الله قضاءها ويتوسل بسيدى أحمد البدوى بعد قراءة الحزب ثلاث مرات (أي

الحزب الصغير لسيدى أحمد البدوى) إلا قضيت في الخير إكراما لصاحب الكرامات العديدة ومن أراد مقام الأبدال واللحوق بأرباب الكال فليلازم قراءتها سبع مهات عقب كل صلاة من المفروضات وإذا لازم المخلص تلاوتها على الدوام أورثه الله غنى الدارين وأذهب الله عنه الشرور والأسقام والضنك والعناء وكذلك من لازم تلاوة الحزب سبع مرات وبعد تمامه يتلوها سبعين مرة عقب كل صلاة مفروضة كشف له عن عالم اللكوت وصار من أرباب الحضرة انتهى وقال الشيخ الشجاعى هذه الصيغة تقرأ لرؤيته عليه الصلاة والسلام مائة مرة مستقبلا القبلة ويكون على وضوء كامل وطهارة كاملة ومن كانت له حاجة عند الله متمسرة فيقرأها ثلائة مائة مرة م شقبا الصبخ مائة مرة حاضراً فإن الله بأنه من الفرج القريب وتقضى حوائجه متى شاء اه .

ومما نسب لسيدى أحدد البدوى رضى الله عنه الدعاء الآنى كما ذكره شيخنا الأستاذ السيد محمد عبد الرحم

اللّهُمْ يَاسَابِلَ السَّرِ إِذَا أَحَاطَ الْبَلاَ وَيَاسَامِعَ الأَصْوَاتِ مِنْ تَحْتِ اللّهُمْ يَاسَالُهُمْ وَلَا الْمَلْا عَلَى الْمُلَا عَنَى الْمُلاَعِقَ اللّهُ الْمَالِيَةِ وَمِنَ الْمُلُوبِ إِذَا الشّدَّتُ وَمِنَ الْمُلْوِلِ اللّهُ وَالْمُوا عَلَيْنَا فَصُدَّمُ إِلَى اللّهُ وَأَصْحابِهِ المَشْرَةِ المَكْرَامِ البَرَدَةِ أَبِي بَكُو وَعَلَيْ المُسَرِّةِ وَالْمُرَامِ البَرَدَةِ أَبِي بَكُو وَعَمَلَ وَعَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللهِ وَأَصْحابِهِ المَشْرَةِ المَكْرَامِ البَرَدَةِ أَبِي بَكُو وَعَلَيْحَةَ وَأَبِي عُبَيْدَةً عَامِرِ وَعَلَيْحَةً وَالْمِي عُبَيْدَةً عَامِرِ وَعَلَيْحَةً وَأَبِي عُبَيْدَةً عَامِرِ وَعَلَيْحَةً وَأَبِي عُبَيْدَةً عَامِرِ وَاللّهُ وَالْمُولَةِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤ

الله الحراب وعند الرَّحْمَن في عَوْف الَّذِينَ بَايَعُوا لَبِيكَ سَيِّد فَا

نَحَمَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بِحَقَّ آبِس وَطَةَ وَالبَعْرَةِ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء عَفَظَنَا مِنَ الجُنّ وَالإنس وَالشَّيَاطِينِ والكَفَرَة إِنَكَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ خَيْمَةُ السَّبْرِ مَسْبُولَة عَلَيْنَا وَتَاجُ اللّهُ فَوْقَ رَأْسِي وَدَرَقَة وَدِيرٌ خَيْمَةُ السَّبْرِ مَسْبُولَة عَلَيْنَا وَتَاجُ اللّهُ اللّهُ وَقَ رَأْسِي وَدَرَقَة التَّبْلِينَ بَدِينَ بَدَى الرّفِي وَرَأَ وَأَصُدُ التَّهِ مَلَا اللّهُ اللللللّهُ اللللللل اللللللل الللللل اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللل الللللل الللللل اللللل اللهُ اللللل اللللل اللللل اللللل اللللل اللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

بها وحِدْته منسوباً لسيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه فى بعض مجموعات أوراد الطريقة الأحمدية التوجهات الآثية وهى

إلهي أنت للإحسان أهل وَمَنْكَ الْبُودُوالْفَضْلُ الْبُرْيِلُ الْهِي أَنْتَ لِلْإِحْسَانِ أَهْلُ وَحَالِي لاَ يُسَرُّ بِهِ خَلِيلُ الْهِي تَاتَ قَلْبِي فِي مُحُومٍ وَحَالِي لاَ يُسَرُّ بِهِ خَلِيلُ الْهِي تَبْ وَجُدُوارْحَمْ عُبَيْداً مِنَ الْأُورْزَارِ مَدْمَعُهُ يَسِيلُ الْهِي تَوْبَ جِسْمِي دَنَّسَتُهُ ذُنُوبٌ عَمْلِهَا لَبَداً يَقِيلُ الْهِي جُدْ بِعَفُوكَ لِى قَالِي قَلْ الْأَبُوابِ مُنْكَسِرٌ ذَلِيلُ الْهِي حُمْنِي بِاللَّهُ وَالْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّ وَالْفَضْلُ الْجُزِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالفَضْلُ الْجُزِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالفَضْلُ الْجُزِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولِ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ اللَّه

وَجَاءَ الشَّيْبُ وَاقْتَرَبَ الرَّحِ ـ يلُ

إِلْهِي دَاوِنِي بِدَوَاء عَنْو بِدِ يُشْنَى فُوَّادِي وَالْغَلِيلُ إلْهِي ذَابَ قَلْي مِنْ ذُنُوبِي وَمِنْ فِعْلِ الْقَبِيحِ أَنَا الْقَتِيلُ

إلىي رَدِّنِي بِرِدَاءِ أَنْسِ وَأَلْبِسْنِي الْمَابَةَ يَا جَلِيكُ

إلْهِي ذَخْزُحُ ٱلْأَسْوَاءُ عَنِّي وَكُنَّ لَى نَاصِراً نِمْمَ الْكَفيلُ إلهى سَيِّدِي سَندِي وَجَاهِي فَمَا غَسِيْرَ عَفُوكَ لِي مُقِيلٌ

إلْهِي شَنْتُ جَيْشَ إَصْطِبَارِي هُمُومٌ شَرْحُهَا أَبَدًا يَطُولُ

إلْهِي صِرْتُ مِنْ وَجْدِي أَنَادِي أَنَا الْعَاصِي الْمُسِيءُ أَنَا الذَّلِيلُ

إلْهِي ضَاعَ عُمْرِي فِي غُرُورِ وَفِي كَمْوِ وَفِي لَعْبِ يَطُولُ إلٰهِي طَالَ مَا أَنْعَمُنْتُ مَنَّا بجُودِ مِنْكَ فَضْلاً يَسْتَطِيلُ

إلْهِي ظَاهِرًا أَدْعُوكَ رَبِّي كَذَلَكَ بَامِلِنًا وَهُو الجُّمِيلُ

إلى عَافِي مِنْ كُلِّ دَاء بِحَقَّ مُحَمَّدِ يِنْمَ الْخَلِيلُ

إِلَٰمِي غَافِرَ الزُّلَاتِ رَبِّي تَهَالَى مَا لَهُ أَبِداً مَثِيلُ إِلَهِي فَازَ مَنْ نَادَاكُ رَبِّي أَتَاهُ الْخُدِيرُ حَمَّا وَالْقَبُولُ

إلْهِي تُعْلَتُ أَدْعُونِي أَجِبْكُمْ فَهَاكُ الْعَبْدُ يَدْعُو يَا وَكِيلُ إلٰهِي كَيْفَ حَالِي بَوْمَ حَشْرِ إِذَا مَا ضَاقَ بِالْمَاصِي مَقِيلٌ

إلْهِي لاَ إِلَةَ سِوَاكَ رَبِّي تَعَسَالَى لاَ تُمَثَّلُهُ الْعُقُولُ الْعُقُولُ الْعُقُولُ الْعُقُولُ

إلْهِي مَسَّنِي ضُرِ ۚ فَأَضْعَى بِدِ جِسْمِي 'بَبَلْبِلْهُ النَّحُولُ' الْعِي نَجْنِي مِنْ كُلَّ كُرْبِ وَيَسِّرُ لِي أَمُورِي يَا كَفيلُ

إلهي هٰذِهِ الأو ْقَاتُ تَمْضِي بِأَعْمَارِ لَنَا وَبِهَا نَزُولُ

إلهي ولِّني خَيْراً وأُحْسِن خِتاً مِي عِنْدَ مَا يَأْتِي الرَّسُولُ إلْهِي يَا سَمِيمُ أَجِبُ دُعَائَى بِطَةَ مَنْ نَسِيرُ لَهُ الْخُمُولُ فَصَلٌّ عَلَيْهِ رَبِّي كُلَّ وقْت صَلاَّةٌ لا تَحُولُ ولا تَزُولُ وفى طَى الـكَلاَم ِ ثُمُ الفُحُولُ

وآل والصَّحَابَةِ ذِي الْمَالِي

مفاتيح أوراد سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه

لكل يوم من الأسبوع كما أوصى ولده وخليفته سيدى عبد المتعال فقال يا ولدى أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية وعليك بملازمة السنة والجماعة في كل وقت وبعد السلام من كل فرض تقرأ آية الـكرسي مرة وبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة والحد لله كذلك والله أكبر كذلك أَمِنًا ولا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة والاستغفار مائة مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة وتذكر الله ثلاثمائة مرة إن قدرت على تلاوة ذلك عقب كل فرض كان مفتاح كل خير وإن لم تقدر فعقب الصبح والمشائين وإلا فكل يوم مرة وهي المفاتيح وكذلك مداومة قراءة الفاتحة الشريفة كل يوم مأنة مرة على الدوام وإذا تأخرت عن التلاوة يوماً تعيد ما فاتك كله وقت القضاء فإن الأوراد مطلوبة من المريد وكذا ملازمة صوم يوم الاثنين والخيس لما في ذلك من الأحاديث الشريفة (واعلم) يا ولدي إن صلاة ركعتين في جوف الليل خير لك من صلاة ألف ركعة في النهار (وأما ورد يوم الأحد) فتقول عقب المفاتيح السابقة إلهم صلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه

وسلم مائة مرة وخسين مرة ثم تقول الحمد لله والله أكبر من مائة مرة إلى ما لا نهایه کل بنوابه ( یوم الاثنین ) سبوح قدوس من ماثة إلى آخر جهدك ( يوم الثلاثاء ) سبحان القادر المقتدر كذلك أيضاً ( يوم الأربعاء ) سبحان ذي اللك والملكوت كذلك ( يوم الحيس) سبحان الله وبحمده ألف مرة وهي بعتق رقبة كم ورد ( يوم الجمة ) الصيغة الأمية العدد السابق ثم سبحان ذي العزة والجبروت من مائة إلى ألف ( يوم السبت ) لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة فقط انتهى كاجاء بكتاب النقحات الأحمدية والجواهر الصمدانية للشيخ المشهدى وكأن سيدى وشيخ أشياخ مشايخي الشيخ محمد البهى رضى الله عنه يلقن المريدين مفاتيح الطريقة الأحمدية الاستغفار مائة مرة ويليه الصلاة الأمية وهما مائتان كل منهما مائة والجلالة ثلاثمائة وأول النهار يقول هو الله سبعة وسبعين مرة عقب ذلك ثم يتلو الفاتحة الشريفة مائة موة .

 وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقِيَامَةِ وَالْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيَلْقَانِ قَبْلَ الْأَنْبِيَاء



ثم قال وكان السيد البدوى يقرؤها ثلاثمائة وثلاثة عشر وهى ورده وتقرأ عقب الصبح إحدى وعشرين مرة وبعد الظهر اثنين وعشرين وبعد العصر ثلاثة وعشرين وبعد الغرب أربعة وعشرين وبعد العشاء عشرة ومن واظب على قراءتها إحدى وأربعين مرة وقت السحر فتح عليه من غير تعب ومن قرأها في جوف الليل لأمر حصل يقول اللهم إلى أسالك باسمك المحزون المكنون المطهر المقدس المبارك الحى القيوم الرحمن الرحيم ذى الجلال والإكرام أن تُصلى وتسلم على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وتفعل لى كذا وكذا بحق بسم الله الرحمن الرحيم الحد لله إلى

﴿ بيان مرتبات الطريقة السطوحية الأحمدية ﴾ (كا تلقيته من شيخي الأستاذ السيد محمد راغب السباعي ) ( يذكر ما يأتي مفرده أو مع الإخوان ليلة أو اثنين في الأسبوع )

لا إله إلا الله خسمائة مرة الله كذلك سبحان الحى الدائم الذي لا يموت كذلك قيوم كذلك - ليلة الاثنين والحيس والجمعة يذكر ما يأتى :

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليهوسلم مائة مرة — يا كريم يا رحيم ثلاثمائة مرة ليلة الجمعة يقرأ سورة الكوثر مائة مرة أو زيادة إلى ألف مرة ويهدى ثوابها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدى. أحمد البدوى رضى الله عنه وأهل السطح ثم يقول يا نبى الله تسع عشرة مرة .

يوم الجمة بعد صلاة الصبح بمد كفه المين جهة القبلة ويقرأ يا فتاح إحدى وعشرين مرة يا وهاب خسة وسبمين مرة — ثم قبل طلوع الشمس يذكر يا غنى خسة وعشرين مرة — ثم يصلى ركبتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويسلم ويصور النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وسيدى أحمد البدوى رضى الله عنه على يساره وشيخه نصب عينيه ثم يقرأ اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية إلى آخرها.

#### (أسماء الطريق التي تلقيتها من مشايخي ) (رضى الله تعالى عنهم أجمين)

« لا إله إلا لله » يذكره المريد بقدر الإمكان إلى أن تظهر عليه علامات الفتوح مع ملاحظة عدم الانتقال منه إلى ما بعده قبل أن يتم المعدد ماثتى ألف مرة « الله » كذلك « حق » كذلك « حى » كذلك « قيوم » كذلك « قيوم » كذلك « كذلك تمت الأسماء السبعة .

والفروع الخمسة هي « وهاب » ويذكره المريد من حمسين ألف إلى سبمين ألف « فتاح » مثله « واحد » مثله « أحد » مثله « صمد » مثله تمت الفروع الخمسة .



(لبعض الحبين)

كَا رَبُ يَا مِقْصُودُ يَا نِعْمَ السَّنَدُ يَا مَنْ إِلَيْهِ الْلُتَحِي وَالْمُتَمَدُ يَا مَنْ هُوَ الْمَرْجُورُ لِكُشْفِ مُلِتِّي ۚ يَا مَنْ تَنَزَّهَ فِي عُلاَّهُ عَنِ الْوَلَدْ كَا مَنْ لَهُ مُ كُلِلُ الْخُلاَئِقُ أَذْعَنَتْ أَنْتَ الإِلْةَ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدْ يَا فَأَنَّ الْأَبْوَابِ لِلْقُصِّدِ يَا حَيَّ فَجُدُلِّي وَاهْدِنِي نَهْمَ الرَّشَدُّ يَا مَنْ لِعِزْ تُهِ تُوَاضَعَتْ الْوَرَى يَامَنْ هُوَ الْوَهَابُ يُمْطِي مَنْ قَصَدْ يَا مَنْ لِلْمَيْلِيَةِ تَصَاغَرَ كُلُ مَا

في الْكُون وَالأَمْكِلَاكُ كُلُلٌ قَدْ سَجَدُ يَامَنْ هُوَ الرَّبُ الْمُفِيثُ لِمَنْ دَعاَ ﴿ يَاذَا الْفِنَى ءَنْ كُلِّ يَخُلُونَ وُجِدْ ﴿ مَالَى سِوَى ذُلِّى لِعِزِّكَ سَيِّدِي كَا مَنْ بُجِيبُ السَّائِلِينَ كَمَا وَعَدْ أَدْعُوكَ بِالْآيَاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْ أَسْرَارِ فَأَمْنَحْنِي فُوَّاداً مُسْتَمَدّ وَ بِمَا نُحُبِ ۗ وَتَحْسَى وَبِمَا خَنَى وَ مِنَ عِزَّكَ فَا كُنُنَى ثَوْبَ الْمَدَدُ وَجَهْتُ حَاجَاتِي لِنَامِكَ سَيِّدِي عَلَقْتُ آمَالِي مُؤْدِكَ يَا أَحَدُ وَدَخُلْتُ فِي سُورٍ لِخَفْظِكَ فَأَحْمِنِي وَامْنَحْنِي بِالْفَتْحِ الَّبِينَ بِلاّ كَمَدُ جَمُّني بالتَّوْفيق رَبِّي وَاهْدِنِي وَارْدُدْ بِقَهْرِكَ مَنْ إِذُلِّي قَدْ قَصَدْ وَامْلاً فُوَّادِي بِالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى وَأُمْنَحْ بِجُودِكَ مَنْ إِلَيْنَا قَدْ وَفَدْ وَاغْمُرْ نِي بِالإِحْسَانِ وَاحْفَظْ جَمْعَنا مِنْ كُلِّ بَاغِ أُوْعَدُو فَدْ حَقَّدْ كَارَبُ قَدْ جِنْنَا إِلَيْكَ بِحَمْنِنَا ۖ فَأَغْفِرُ ۚ إِلَهِي ذَنْبَنَا نِعْمَ السَّنَدُ ۗ

يَارَبُ قَدْ تَبْنَا إِلَيْكَ جَمِيعُنَا ﴿ فَاقْبَلُ إِلَٰهِى تَوْبَنَا أَنْتَ الْأَحَدُ ۗ وَاصْلِحْ لَنَا الْأَخُو َالْرَبِّي وَاكْفِنا سُو، الشَّهَانَةِ مِنْ أَثِيمٍ قَدْ حَسَدْ مُتَوَسِّلِينَ إِلَى جَنَابِكَ سَيِّدِي بَحُمَّدِ الْمُخْتَارِ أَحْدِ مَنْ خَدْ وَ بِكُلَّ ذِي جَامِ وَكُلُّ مُقَرَّبِ وَبِكُلُّ أَهْلِ الْبَيْتِ أَصْحَابِ الْمَدَدُ بالسَّيَّدِ الْبَدَوِي قُدْوَنَنَا الَّذِي فَاقَ الْوَرَى بِشِهَابِ فَضْلَ مُتَّقَدْ يَحْرُ الْمُكَارِمِ وَالْمَارِفِ وَالرَّضَى ﴿ كَنْزُ الْفِنَا مَنْ أُمَّهُ حَاشًا يُرَدُ كَمْفُ النَّزِيلِ مِنَ الْأَعَادِي وَالرَّدَى مَنْ فَالَ عِزا بِالْحَبَّةِ وَانْفَرَدْ هُوَ مَعْدِنُ الْأَسْرَارِ رَوْضَةُ زَهْرِهَا هُوَ مَنْبَعُ الإسْعِادِ بَاهِي الْمُسْتَنَدُ هُوَ شَمْسُ آفَاقِ الْمَارِفِ وَالْهُدَى ﴿ هُوَ مَلْجَأُ الْقُصَّادِ سَيِّدُ مَنْ رَفَدْ هُوَ جَنَّةٌ لِلزَّائِرِينَ وَجُنَّاتُهُ لِلْمُعْتَمِينَ نَمَيِّهِ لَهُمْ عَضَادٌ شَمْسُ الشَّرِيمَةِ وَالْحَقِيقَةِ أَحَمَدُ مِصْبَاحُهُ مَنْ فَيْضَ بَارِئِهِ اتَّقَدْ وَلَهُ النَّصَرُّفُ فِي الْوُجُودِ بِأَسْرِهِ وَلَهُ بِكُلِّ الْكُونِ أَعْلاَمْ كَمُدُ ذُو هِمَّةٍ عَنْهَا الرِّجَالُ تَصَاغَرَتْ وَالسَّمْدُ وَافَاهُ مِنَ الْمُولَى الْأَحَدْ إِنْ كُنْتَ فِي كُرْبِ وَشِدَّةٍ أَزْمَةٍ لَا نَادِي أَبَا فَرَّاجٍ تَنْجُو مِنْ كَمدُ أَوْ كُنْتَ فِي أَفْضَى الْبِلادِ فَنَادِهِ ۚ يَاسَيِّدِي يَا مُنْجِدِي الْمَدُّ الْمَدُّ الْمَدُّ هُوَ عُدْدَتِي هُو تُدُونِي هُو عُدُّتِي فَي قَصْمِ أَعْدَانِي وَصَدْمَة مَنْ عَنَدْ فَلَكُمْ أَقَالَ مُرِيدَهُ مِنْ شِدَّةً وَلَكُمْ أَجَارَالُسْتَحِيرَ مِنَ الْكُمَّدُ حَاشًا 'يَضَامُ مُرُ بِدُهُ أَوْ يَشْقَكِى ذُلا وَمَنْ يَبْنِي إِسَاءَتَهُ مَمَدْ

هُو َ يَحْرُسُمُ ۚ قَاتِلِ لِنَ اعْتَدَى وَلِنَ لِكَيْدِ مُرِيدِهِ ظُلْمًا رَصَدُ

# فَاحْذَرُ أَخِي مِنْ أَنْ تُسِي مُرُ بِدَهُ فَقَدْ الْتَجَي حَقًّا إِلَى الرُّكُن الأَنْدُ

وَإِذَا آتَاهُ مُويِدُ خَيْرِ صَادِقٌ عِبَادُتُ مِنَالَ السََّعَادَةَ اللَّهِ اللَّهَادَةَ اللَّهَا فَطَرِيقُهُ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَالتَّسِيقَ وَالذُّكُرُ لِلْمُولَى وَلاَ يَحْشَى أَحَدُ فَاسُلُكُ أُخِي هَٰذَا الطَّرِينَ فَإِنَّ مَنْ قَدْ رَامَ فَنْحَا ثُمَّ جَدَّ بِهَا وَجَدْ وَاجْعَلْ أَبَّا الْفِيْتِيَانِ خَيْرَ وَسِيلَةٍ وَذَرِ اللَّلَامَةَ مِنْ جَهُولِ قَدْ جَحَدْ ذُو النِّنْ بَالْمُ الْمُعْدِينِ الْعَلْيَا لِزُمُورَةِ هَاشِمٍ.

أَكْرِمْ بِذِي الْأَسْسَابِ فِي أَبِ وَجَدْ بِمَلَى ۚ الْبَدْوِي ۗ أَرْجُو رِفْعَةً ﴿ بِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمٍ مَنْهِلِ مَنْ وَرَدْ ثُمَّ الإِمَامُ مُحَمَّدُ كُنْزُ الْمَطَا وَكَذَا أَبُو بَكْرِ إِمَامٌ مُنْمَقَدُ بِالْغُونِ إِسْمَاعِيلَ مَعْ عُمَرِ كَذَا بِمَلِيِّهِمْ وَفَقَىٰ لِلْقُولِ الْأَسَدُ بِالْفَرْدِ عُثْمَانَ } كُسُنِي تُوْبِ البَّهَا وَاجْمَلْنِي مَّنْ لَلْمَارِف قَدْ حَصَدُ بحُسْنِهُمْ مُب لَى الشَّهُودَ وَرَقِّني بَحَمَّدِ فَامْلاً بِحَشَّيْتِكَ الْخَلَدُ بِأَبِيهِ مُومَى ارْفَعُ بِمِزِّكَ قَدْرَنَا وَبِيَعِي أَخْييذِ كُرِّنَا وَقِنَا الحِدْ بِالنُّورِ عِيسَى رَبِّ أَرْشِد جَمْمَنا بِعَلِيَّ الْهَادِي وَالْهِم مَنْ رَشَد بَمُحَمَّدِ ذَاكَ الْجُوادُ فَجُدْ لَنَا بِالْفَيْضِ وِالإِحْسَانِ مِنْكَ بِلاَ كَدْ واجْمُلنِي بِالْحَسَنِ الْفَضِّلِ نُحْسِنًا وَبِحَفْرَ سَمِّلْ لَنَا الْمَيْشَ الرَّغَدُ بِعِلْبِهِمْ هُلِدًا الْمُلَقَّبُ بِالرِّضَى فَأَلَنْ لَنَا كُلَّ الْقُلُوبِ وِمَا جَمَدْ

بأبيه موسى الكاظيم النيظ أعطني

عِلْمًا وَحِلْمًا وَاكْفِسِنِي شَرَّ الْأَلَّدُ

وَ بَمَفْدِ الصَّدْقِ لَنَكِينَ أُحِلَّنَا وَامْنَحْنِي بِالتَّجْقِيقِ وَاخْدِلْ مَنْ خَد وَقَّقْ بِي النَّقْوَى بِجَعْفَرَ ذِي الْهُدَى مَنْ قَدْ نَسَمَّى صَادِقاً لِمَنْ اعْتَمَدْ وَبِبَاقِرِ الْمِهِمُ ِ الشَّرِيفِ مُحَمَّد مَنْ قَدْ نَفَطْنَ لِلْمَارِفِ وَاجْتَهَدْ وَ بِزَيْنِ كُلِّ الْعَابِدِينَ عَلِيمِمْ ۚ فَأَذِقْنِي طَمْمَ عِبَادَةٍ يَا مَنْ عُبِدْ وَبِسَبْطِ مَلْهِ الْمُصْلَفِي كَانِ النَّقِي وَهُوَ الْخُسَيْنُ غِيَاتُنَا بَحْرُ اللَّدَدُ ذَاكَ الشّهِيدُ أَزِلْ حِجابُ لَلُوبِنا ﴿ يَعَلَى ۗ الْكُرَارِذِي السَّيْفِ الاحَدْ بِابُ الْمُلُومِ وَهَاذِمِ الْأَحْزَ الِ مَنْ هُوَ لِلْمِدًا نَارَ الْمَنِيَّةِ قَدْ وَقَدْ وَ بِزَوْجِهِ الزَّهْرَاءِ بِضَمَةِ أَحْمَدِ إِللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ عَارَ سَيِّدِ مَنْ عَبَدْ خَيْرِ الْخَلَاثِقِ ذِي الْمَعَامِ الْمُجْتَى أَسَّ الْوُجُودِ بِنُورِهِ السَّمُونُ اسْتَمد فاسلكُ بنا نَهْج الْكُرَامَة وَاحْمِناً بالسَّيْدِ الْحَسَنِ السَّعِيدِ مِنَ الكَّمَدُ وَ مُعْلَةِ النَّسَبِ الشَّرِيفِ وَمَا حَوَى مِنْ كُلِّ شَهْمِ لِلْهَكَارِمِ قَدْ حَفَدْ وَأْصُولِهُمْ ثُمَّ الفُرُوعِ فَكُنْ لَنَا عَوْنًا لَدَى كُلِّ الشَّدَائِدِ يَا أَحَدْ نَسَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَابَةِ وَالضَّيا مَا فِيهِ إِلاَّ سَادَةٌ مِنْهُمْ مُنْكُ قَوْمْ كِرَامْ عِزْهُمْ فَأَقَ الْوَرَى وَبِفَضْلِهِمْ نَطَقَ الكِتَابُ كَا وَرَدْ وَ بِذِكْرِهِمْ تَنْهِلُ أَنْظَارُ الرُّضَى وَبِهِمْ بَفُوزُ الْمُسْتَغِيثُ بَمَا قَصَدْ

وَبِدِ كُرِهِمْ نَهْلُ أَنْظَارُ الرَّضَى وَبِهِمْ بَهُوزُ اللَّنْعَنِيثُ بِمَا قَصَدُ وَبِهِمْ بَهُوزُ اللَّنْعَنِيثُ بِمَا قَصَدُ عَلَى بِكُمْ كَيْدُ المَانِدِ قَدْ رَكَدُ عَا سَادَتِي مَنْ لِي إِذَا ضَاقَ النَّضَا عَلَى بِكُمْ كَيْدُ المَانِدِ قَدْ رَكَدُ مَوْلاَى فَرَّجْ يَا مُفَرِّجُ كُرْ بَنَا وَاشْفِ مِنَ الْأَسْقَامُ وَاجْنِبِنَا الْحَسَدُ مَوْلاَى فَرَّجْ يَا مُفَرِّجُ كُرْ بَنَا وَاشْفِ مِنَ الْأَسْقَامُ وَاجْنِبِنَا الْحَسَدُ عَاصَاحِبَ اللَّهْ فَا الْحَفِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ فَلَا فَا فَلَا فَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَاللَّهُ فَا وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلِيهُ اللَّهُ فَا وَالْمُلْوِقُ فَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَا وَالْمُلْعِلَ وَالْمُلِكُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَا وَاللَّهُ فَلَا وَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا لَا لَا فُلِلْهُ اللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَلَا وَالْمُلْوِقُ فَلَا وَالْمُ لَا فَلَا لَا لَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللّهُ فَلَا مُنْ اللَّهُ فَا مُنْ فَلَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فِي فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَلَا فَاللَّهُ فَا فَلَا فَاللَّهُ فَا فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ لَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ لَا فَاللَّهُ لَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّالِمُ فَا اللَّهُ فَا فَالِلْعُلِلْمُ فَاللَّهُ

# وَأَدِمْ عَلَيْنَا رَبُّنَا سُحُبَ العَطَا وَأَدِرْلَنَا كَأْسَ الْمَحَبِّةِ بِالْمُشَدُّ

وَامْنَحْنِي يَارَبُّ الْمِبَادِ بِجِذْبَةً حَتَى أَصِيرَ إِلَى مَـكَانَةً مِنْ شَهَدْ عَاصاً حِبَ الْجُودِ العَيْمِ فَحُدْلَنا وَأُمِدُّنا بِالنُّورِ مِنْكَ بِلا أُمَد وَارْزُفْنَا آدَابَ الشَّرِيعَةِ وَالمدى وَاجْمَلْنِي مِمَّنْ لِلطَّرِيقَةِ قَدْ مَهَد

وَعَلَيْكَ مُسْتَندى فَكُنْ حَسْبِي وَجُدْ وَاخْتُمْ لَنَا بِالْخُيْرِ وَارْحَمْ جَمْنَا وَاحْشُرْنَا فِي حِزْبِ الْأَحِبَّةِ إِلْاَحَدْ وَأَجِرْنَا مِنْ نَارِ اللَّظَى ثُمَّ اكْفِنا ﴿ سُوءَالحِسَابُوَهَبْ لَنَاالْعَيْشَ الرَّغْد وَانْفَعْ بِنَاظِيمًا الْوَرَى وَالْطُفْ بِهِ خَلِّصْهُ بِاذَا الْجُودِ مِمَّا قَدْ وَجَدْ إِذْ فَيْضُ فَصْلَكَ لاَ يُمْنَمُهُ أَحَدُ وَتُحَمَّدٌ وَهُوَ الدُّسُوفِي كُنْ لَهُ وَلِجْزِبِهِ وَلِمَنْ لِزُمْرَتِهِ بَوَدْ وفيَّ لَخِيْرِكَ مَنْ عَنْ الْخُسْنَى قَمَدُ وهُوَ البَّهِيُّ خَلِيفَةُ القُطْبِ السَّنَدُ وفَّقَهُ لِلْخَبْرَاتِ دَوْمًا ياصَدْ واسْتُرَهُ فِي الدَّارَيْنِ سِتْرًا لاَ يُحَـدُ مَتَّعْهُمُو فِي الْخُلْدِ جَمْعًا بِا أَحَدْ لطَريْقةِ البَطَلِ اللَّهُم ذِي المَدَّدُ

أَنْتَ الْهَنِي فَجُد بِمِز مَا أَمْ الْمُ مَا لَأَتَ مِنَ المَطَاقَلْباً وَبَدْ كُنْ لِي وَلاَ يَحْمَلُ لِفَيْرِكَ حَاجَتِي وَتَوَلَّنِي يَامَنُ عَلَيْهِ المُعْتَمِدُ فَعَلَيْكَ بَا نِعْمَ الْوَكِيـــلُ نَوَكُلَى

> وَأَذِقُهُ بَرْ دَ الْعَفُو وَاقْبَلُ سُوْلَهُ ۗ ولوَ الدُّبهِ فَجُدْ بِمِزٌّ والرُّضَى وَكَذَا نُحَمَّدُ كَأْمِلُ أَحْسِنُ لَهُ عَجَّــلُ لَهُ رَبِّي بِفَتْحِ الْهِرِ واحْفَظُهُ مِنْ بَغِي الْعَدُوُّ وحَاسِدٍ ولوَالِدَيْهِ وَخَالِهِ وَأَصُولِهِ وكَذَا أُحِبَّنهُ ۗ وكُلُّ مَنِ انْتَمَى

وَالسَّامِمِينَ وَقَارِيء يَاذَا الْعَطَا وَشُيُوخَنَا مِنْ كُلِّسَادَاتِ السَّنَدُ وَعَلَى النَّبِهِ وَالتَّابِمِينَ إِلَى الأَبَدُ وَأَدِم صَلاَتَكَ وَالسَّلاَمِ مُؤْبَدا مَعْرُونَة بِالفَضْلِ لاَ تُحْصَى عَدَدُ وَلَدِم صَلاَتَكَ وَالسَّلاَمِ مُؤْبَدا مَعْرُونَة بِالفَضْلِ لاَ تُحْصَى عَدَدُ وَكَما تُحْبُ لِقَدْرِهِ يَاسَيِّدِي مَاحَنَ مُشْتَاقٌ وَمَا طَبْرٌ غَرَدُ أَو قَصْدٍ يُرِيدُ نَجَاحَهُ يَا رَبُ يَا مَقْصُودُ يَا نِعْمَ السَّبَدُ أَوْ قَصْدٍ يُرِيدُ نَجَاحَهُ يَا رَبُ يَا مَقْصُودُ يَا نِعْمَ السَّبَدُ

اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين واجعلنا من عبادك القربين واجعلنا بفضلك من الفَائرُين واجملنا من الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم استر بفضلك عيوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الهم والغم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفرجا وثبت على الحق أقدامنا وقرب بجودك بعيدنا واكفنا شر ما أهمنا واختم بالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين \* وصل اللهم على سيدنا محمد الذي دنا من الحضرة العلية وأخذله الميثاق على سأثر البرية وشهدت برسالته الـكتب السماوية \* وصل اللهم عليه صلاة تليق بك منك إلى ذاته المحمدية صلاة مضاعفة عدد مخلوقاتك ومقدار ذاتك وزنة عرشك وأضعاف ذلك صلاة كاملة تامة واصلة إلى جنابه الشريف لائقة بمقامه المنيف من غير عدولا حدوسلم اللهم عليه سلامك اللائق بحبيبك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عمآ يصفون وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين ثم يقرأ الفاتحة لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولجميع من ذكر في هذا النسب وفي التوسل ألآتى ولكافة المسلمين أجمعين ثم يدعو بما يشاء من أمور الدنيا والآخرة فإن ألله سبحانه وتعالى يستحيب له ه .



فى رجال الطريقة الأحمدية المقاماتية ( فرع المؤلف )

بَدَأَتُ بِيِسْمِ اللهُ رَبِّى تَيَمُّنَا وَبَاكُمَدِ وَالشَّكْرِ الْجَزِيلِ لَ بَنَا وَصَالِاَةِ مَوْلاَنا عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدِ دِ الْمَحْمُودِ طَهَ تَبِينًا وَصَالِاَةِ مَوْلاَنا عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدِ دَ الْمَحْمُودِ طَهَ تَبِينًا وَصَالِاَةِ مَوْلاَنا عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدًا وَبَاشِيكِ آيا أَللهُ بِالْخَيْرِ مُمَّنَا وَالْوَحْي مُرْسَلاً

إِلَى الْأَنْبِياءِ وَالرَّسْلِ نَوْرُ قُلُوبَنَا فِلْوَدِ الْمَدْى الْمُدْى جُمِّلْ ذَوَاتِنَا فِسَيِّدَا الْمَادِى الْمُدْى جُمِّلْ ذَوَاتِنَا فِي الْمَدِي الْمَدْى الْمُدْى جُمِّلْ ذَوَاتِنَا فَيْ الْمَدِي الْمُدْى الْمُدْى الْمُدْى الْمُدْى الْمُدْنِ وَاللَّهِ الْمُلِي الْمُلِيقِ الْمُدْنِ الْمُدْنِ وَمِرَّ وَ مِنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ بَرَ جُو تَحَصَّنَا بِعِمْرُ ان وَهُو ابْنُ الْمُصْبِينِ وَمِرَّ وَ مِنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ بَرَ جُو تَحَصَّنَا بِعِمْرُ ان وَهُو ابْنُ الْمُصْبِينِ وَمِرَّ وَ مِنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ بَرَ جُو تَحَصَّنَا وَبَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَمِرَ وَمَالِي وَمُعْلِي وَمِرْ وَمَالِي اللَّهُ عَلَيْنِ وَمِرْ وَمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْمُولِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللْمُولِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّه

مِنَ الفَصْلِ وَالإِحْسَانِ تَقَذَيسَ مِرِّنَا فَصْلِ وَالإِحْسَانِ تَقَذَيسَ مِرِّنَا فِيسَّ مِرِّنَا فِيسَا أَبِي الطَّاهِرِ وَعَبْدٍ لِرَازِقِ تُوسَّعُ فَضْلاً مِنْكَ يَارَبٌ رِزْقَنَا وَبَالسَّيِّدِ السَّقَا مِنَ الْكُو ثَرَ اسْقِنَا وَبَالسَّيِّدِ السَّقَا مِنَ الْكُو ثَرَ اسْقِنَا فِي السَّقِا مِنَ الْكُو ثَرَ اسْقِنَا فِي السَّقِا مِنَ السَّقَا مِنَ الْكُو ثَرَ اسْقِنَا فَيَا السَّقَا مِنَ السَّقَا مِنَ السَّقَا مِنَ السَّقِنَا فَي السَّقِنَا فَي السَّقِنَا فَي السَّقِنَا فَي السَّقِنَا فَي السَّعِنَا السَّقِينَ السَّقَامِ الْمَسْمُورِ أَعْلِ شُنُونَنَا فَي الْمَامِ الْمَنْ السَّقِورِ أَعْلِ شُنُونَنَا وَهُو عَلِيُنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّقَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهِ الْمَامِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ الْمُنْ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْم

- rr -

سَأَ لْنَا بِعَبْدِ لِلْمَجِيدِ وَ بَمْدِ مُلَاحَنًا بَعَبْدِ لِلْحَمِيدِ صَلاَحَنَا بِعَبْدِ الجُلِيلِ النِّيسَابُورِي قَدْ صَفَتْ لَنَا مِنْ رَحِيقِ الأنسِ وَالصَّفْوِ كَأْسُنَا وَسَيِّدُنَا الْفُطْبُ الْلَهُمُ أَحَدٌ مَهُوالْبَدَوِي الكَنْزُ الْطَلْسَمُ جَاهُنَا إِذَا أَمُّهُ الْكَرُوبُ زَالَتْ كُرُوبُهُ ۚ وَإِنْ أَمَّهُ عَانَ يَزُولُ بِهِ الْمَنَا وَإِنْ نَسْأَلَنْهُ فَاضَ بَحْرُ عَطَائِهِ وَإِنْ تَقْصِدَنْهُ نِلْتَمِنْ فَيضِهِ اللَّهَ بِصَاحِبِهِ مَنْ كَانَ بَعْدُ خَلِيفَةً هُو الفَطْبُ عَبْدُ المال أَعْل شُنُونَنا وَ بِالْفُطْبِ زَيْنِ الدِّينِ زِيْنِ خِتَامَناً وَ بِالفَطْبِ نُورِ الدِّينِ نَوِّرْضَرِ بِمَناً وَبِالقَطْبِشَمْسِ الدِّينِ وَهُو مُحَمَّدٌ وَجَاهِ شِهِابِ الدِّينِ أَحْمَدَ قَوَّنَا بِسَيِّدِنَا عَبْدِ السَّرِيمِ وَسِرِّهِ وَسِرِّ جَمَالِ الدِّينِ أَبَّدُ طَرِيقَنَا وَبِالقُطْبِ إِبْرَ اهِمَ الْأَسْمَرَ سيِّدِي وَبِالْخَبْرِشَمْسِ الدِّينِ الْأَبْيَضَ رَاعِناً بِسَيِّدنَا عَبْدِ الكّريم وَحِزْبِد وَسيِّدنا عَبْدِ للَّجِيدِ سُعُودُنا هُوَ الْأُحَدِي يَارَبُ اللَّاعْف حُفناً بِسَيِّدناً عَبْدِ الكَرِيمِ وَأَخْمَدِ بِجَاهِ كَدِيمِ الدِّينِ وَابْنِ بِاسْمِهِ تَسَمَّى إِلْهِي أُجْبُرُ بِغَضَاكِ كَسْرَنَا وَبِمَابِدِ الْتَعَالِ جِنْتُ وَسِيلَةً وَبِمَابِدِ الْوَهَّابِ يَسِّرُ أُمُورَنَا يِأْخَدِ الْفُطْبِ الْجَلِيلِ خَلِيفَةً وَبِمَابِدِ الْوَهَّابِ ثُمَّ وُصُولُناً وَ بِنَجْلِهِ مَنْ قَدْ تَسَمَّى أَحْمَدا امْنُنْ عَلَيْنَا ' بِالصَّفَاء وَ بِالْهَنَا عِمْوُدَةَ الفِضَالِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَصَلْنَا إِلَى اللَّوْلَى فَيَانْمِمَ وَصَلِناً وَبِالْعَارِفِ لِلْعُرُوفِ أَحْسِد ذِي النُّتَقَى خَلِيفَتَهُ سَبِلُ إلْنِي صِفَابَنَا

# وَ بِالسَّيِّدِ الشُّنَّاوِي وَهُو َ يُحَمَّدُ وَبَانِ تَسَمَّى بِاسْمِهِ رَبِّ رَاعِنا

بِسَيِّدنَا عَبْسِدَ العَزِيزِ نُحَمَّد مِنَ الشَّرِّ والأغْيَارِ يَارَبٌ نَجِّنَا وَاغْفِرْ إِلَٰهِي للبهِيُّ مُحَــد وَاجْمَلُ لَهُ دَارَ النعيمِ للوطيا وامْدُدُ لأحد نَجُلِهِ في عُمْرِهِ فهو الهداية للطريقة بيننا أهلُ المروءة والسَّماحَة وَالنَّدَى مَنْ زان مجلسهُ بتقوى رَبِّنَا خَلِيقَةُ الْقُطْبِ الْمَظِيمِ نَوَالُهُ هُو أَحْدُ البدوى بَابُ نبينًا وَسَمِّلُ لَنَا الْأَرْزَاقَ وَالْمِزَّ وَالْفِنَى عِلَمْ أَبِي فَرَّاجَ ذِي الْمَدْرِ وَالنَّمَا وَعَوْ فَاكَ يَا أَمُّهُ وَالْقَلْبُ وَاحِفٌ فَوَمِّلُ تَفَرِّيجًا لِكُلَّ كُرُوبِنَا بكلِّ وَلِيٌّ فِي الْأَنَامِ وَصَالِحٍ وَكُلٌّ تَتِيٌّ مِنْكَ نَأْمَلُ سَعْدَنَا بِحَاهِ رَسُولَ اللهِ خَدِيرِ وَسِيلَةٍ سَأَلنَاكَ عَفُوا عَنْ جَمِيمِ ذُنُوبِنَا

صَلَاةٌ وَتُسْلِيمٌ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْعاً بِوالنَّرُ الكِرَامِ ذُوى السَّنَا

#### ﴿ وَمِنْ الْقَصَائِدُ مَا نَسِبِ إِلَى الْأَسْتَاذُ سِيدَى أَحْدُ الْبِيْوِي ﴾ (رضى الله تعالى عنه وأرضاه و نفعنا به آمين )

طَابَ وَفْتِي بِالرُّنْبَةِ المَلْيَاءِ فِي الأرَّاضِي وَالْجُو مُمَّ النَّمَاهِ وَدَعْتَنِيَ الْأَمْلَاكُ مِنْ كُلِّ قُطْرِ وَأَنَوْنِي تَبَرُّكَا بِدُعَانِي أَنَا مِنْ قَبْلِ قَبْلُ وُجُودِي كُنْتُ غَوْثًا فِي نَفْطَةِ الآبَاء دُّقٌ طبلَى لَمَّا وُ لِدْتُ بِسَعْدِى خَضَمَتْ لِي مَنَابِرُ الْأُو لِيَاء أَمَّا بَعْرُ لِلا قَرَارِ وَبَرَّ شَرِبَ الْعَارِفُونَ مِنْ بَعْضِ مَأْتِي. مَا يِرُ الأَرْضَ كُلُّهَا تَحْتَ حُكْمِي وَهِيَ عِنْدِي كَخَرْدُلِ فِي فَلَاهِ

وَإِذَا بَانَ فِي الْوِلاَبَةِ غُوثٌ فَهُوَ مِنْ تَحْت قَبضَتِي وَوَلاَّفِي . أَنَا سُلْطَانُ كُلِّ قُطْبِ كَبِيرٍ وَطُبُولِي تَدُق فَوْق السَّهاه أَنَا أَدْعَى بِأَخْمَدِ وَشِمِابِ قَدْ حَبَانِي رَبِّي بِكُلِّ عَطَّاهِ بِالسُّطُوحِي وَبِالْكُتُمِ أَدْعَى بَدُّوبًا كَالسَّادَة الآبَاء مَوْلِدِي الغَرْبُ وَالْحِعَازُ بِلَادِي وَرِيَاضِي وَمَـٰكَٰةُ مَرْ بَائِي لِي مَقَامٌ بِأَرْضِ طَنْت شَرِيفٌ فِيدِ حُكْمِي وَسَطُورَيْ وَرِضَائِي غَامِرٌ عَامِرٌ بِتَقُوى إله بَاسِطُ الأَرْضِ رَافِعٌ لِلسَّاء مُسْتَمِدٌ مِنْ أَشْرَفِ الرُّسُلِ طَه أَوْجَهُ الرُّسُلِ أَوْجَهُ الشُّفَعَاء فَعَلَيْهِ صَلَّى وَسِلْمَ رَبِّي أَبَدًا دِدَا مَّا بَعَلِيهِ الْفَضَاء وَعَلَى الآلِ وَالصَّحَابَةِ جَمْعَا وَعَلَى التَّابِعِينَ أَهْلِ الْوَلَاءِ ﴿ ومن القصائد ما مدحه بها بعض الحبين ﴾ إِنَّ قُطْبَ الزَّمَانِ بَحَرَ السَّمَاحِ بَدَوِى الْوُجُودِ كُنْزَ الفَلَاحِ قَدْ تَوَالَتْ لَهُ كُرَاماتُ حَقَّ وَرُواها أَنَاسُ أَهْلِ الصَّلاَحِ

إِنَّ قَطْبَ الزَّمَانِ بَحْرَ السَّمَاحِ بَدُويِ الْوُجُودِ كَنْزَ الفَلَاحِ قَدْ نَوَالَمَ أَهْلِ الصَّلَاحِ مِنْ كَرَامَاتِهِ اخْتَطَافُ أُسِيرٍ مِنْ بِلاَدِ الكُفّارِ مِثْلُ الرَّيَاحِ مِنْ كَرَامَاتِهِ اخْتَطَافُ أُسِيرٍ مِنْ بِلاَدِ الكُفّارِ مِثْلُ الرَّيَاحِ مِنْ كَرَامَاتِهِ اخْتَطَافُ أُسِيرٍ مِنْ بِلاَدِ الكُفّارِ مِثْلُ الرَّيَاحِ وَحَيَاةٌ لِلْدُودِ وَالنَّالُ يُحْتَى فِي طَعَامِ بِهِ شَفّا الأَرْوَاحِ وَالْمَالِلُ الْمَطْيِمُ دَارَ جِهَارًا ورَآهُ أَهْلُ الرَّبَا والبِطَاعِ والمَالِلُ المَطْيِمُ دَارَ جِهَارًا ورَآهُ أَهْلُ الرَّبَا والبِطَاعِ ولِتَابُونِ لِللَّهُ الرَّبَا والبِطَاعِ ولِتَابُونِ لِللَّهُ النَّالُ المَّارِقُ مُزْنَ السَّحَاحِ ولِتَابُونِ لِللَّهُ أَخْلُ النَّواعِي فَوْقَ رَعْدِ يَسُوقُ مُزْنَ السَّحَاحِ والذِي خَشْبُوهُ قَالَ أَجِرِينِ فَأَنْتُهُ الأَوْرَاحُ بَصْدَ النَّواعِي والْإِذْ فِي اللَّهِ أَخْلِ النَّواعِي فَانَتُهُ الْأَوْرَاحُ بَعْدَ النَّواعِي وَالْمَاحِ وَالْمِؤْنُ اللَّهُ أَخْلُ اللَّهُ الْمُعْلِي النَّواعِي فَانَتُهُ الْأَوْرَاحُ بَعْدَ اللَّواعِي وَالْمَاحِ وَالْهُ أَعْلُ الْعِرْفِي فَانَعْلُا لِمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ مِنْ بَهُمْ أَمْلُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ مِنْ بَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ أَحْدًا كُولِوالِي إِلَالِهُ أَحْدًا لَالْوَاعِي فَالْمَاحِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْ

# وَ بَبَحْرِ قَدْ ضَاعَ خَاتُمُ شَخْصٍ وَهُوَ فِي مَرْ كُبِ مَعْ الْلَاَّـ

فَدُعَامُ فَجَاء فِي بَطْنِ حَوْتٍ قَدْ شَرَاهُ مِنْ طَالِبِ الأَرْبَاحِ لَهٰذِهِ سَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا حَوَاهُ مِنْ نِعْمَةِ الْفَتَّاحِ لَيْسَ يُحْمَى عَدًّا وَحَدًا بَمَـٰتن فِيهِ حَارَتْ أَكَابِرُ الشُّرَّاحِ كَيْفَ لَا وَهُوَ يَنْتَمِي لِنَبِيُّ ذِي نَوَالِ عَلَى الْوَرِيُّ سَيَّاحٍ وَعَلَيْهِ مَسَلَّى وَسَلَّمَ رَبِّي وَعَلَى آلِهِ أَسُودِ الْكِفَاسِ وَعَلَى صَحْبِهِ الْكِرَامِ جَيِماً وَعَلَى التَّابِعِينَ أَهْلِ الصَّالِمِ

#### ﴿ قصيدة لبعض الحبين في مدحه رضي الله عنه ﴾

إِذَا مَا شَنْتَ أَنْ تَحْمِيا وَنَسْعَدْ عَكَيْكَ بِسَاحَةِ الْبَدَوِيُّ أَحْمَدُ عَلَيْكَ بِسَاحَةِ قَدْ حَــلَ فِيهَا أَبُو الْعَبَّاسِ ذُو الْعَلَمِ الْشَيَّدُ هُوَ الْبَحْرُ الَّذِي قَدْ فَاضَ فَضَلاً ﴿ هُوَ اللَّدَدُ الَّذِي يُرْجَى وَ يُقْصَدُ يَمُدُّ يَمِينَهُ شَرْقًا وَغَرْبًا بِعَزْمٍ قَدْ حَكَى السَّيْفَ الْمَهَدُّ أَنتُ أَمُّ الأُسِيرِ إِلَيْهِ تَبْكِي بِدَمْعِ فَوْقَ خَدَّيْهَا مُبَدَّدُ وَقَالَتْ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ابْنِي أَسِيرٌ فِي بَدِ الْكُفَّارِ أَبَكْمَدُ فَذَابَ ٱلْقَلْبُ مِنْ أَسِنِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْفَ قَلْمِي فَهُو يُنْقَدُّ وَدَأُونِي عَلَيْكَ عَسَى بِلَحْظِ يَفُوزُ مِنَ الضَّنَا جِفْنِي الْسَهَّدْ تَحَرَّكَ أَحْسَدُ الْبَدَوِيُّ جَهْراً وَمَسَدًّ يَمِينَهُ فَأَنَى الْمُقَيَّدُ وَهُٰذَا قَيْدُهُ لِلْآنَ بَاقِي لِرَائِيهِ عَلَى التَّابُوتِ يَشْهَدُ وَقَدْ سَادَتْ مَمَالُهُ وَشَادَتْ بَكُلَّ فَضِيلَةٍ فِي كُلُّ مَشْهَدْ

أَعَادَ اللهُ مِنْ أَسْرَارِ مَوْلًى عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن سَرْمَدُ لَهُ فِي الْخَافِقِينِ عُلُو شَــانْ عَلاَ فَوْقَ السَّمَاكِ وَكُلَّ فَرْقَدْ لَهُ عَسِلَمٌ لِلُوحُ الْبَرْقَ مِنْهُ جِهَارًا كَالَهُ عَسِلَمٌ مُؤَرَّدُ وَعَبْدُ الْعَالِ صَاحِبُهُ الْفَدَى لِخِهِدُ مَتِهِ وَصُحْبَتِهِ تَجَرَدُ فَنَالَ بِلَحْظِهِ أُوْنَى مَقَامٍ وَصَارَ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ مُمَجَّدُ وَكُمْ للْأَحْدَيَةِ مِنْ مَقامٍ لَهُ فِي الْجُوِّ مِصْبَاحٌ تَوَقَدُ لَهُمْ فِي الْفَقْرِ أَحْوَالٌ حِسَانٌ وَأَلُويَةٌ غَدَتْ فِي الْكُونِ تُعْقَدُ ﴿ ويليها استفائة قالها بعض الحبين وأولها ﴾ أَبَا بَدوِى ۚ الْعَزْمِ يَاذَا الملثم وَيَا واحَّدَ الْأَفْطَابِ يَاذَا الْمُعَظَّمُ وَيَا رَابَ رَمبُ القرش يَا أُحمـــدَ الورى وَيَا سَيِّداً عِنْ لَهِ النَّبِيِّ مُقَدِّمُ وَيَا نَاصِرَ الْمَظْالُومِ مِنْ كُلِّ ظَالَمِ وَيَامَنْ لَهُ الْأَصْلُ المَلَى الْمُكَّرِّمُ وَيَا حَاكِمًا بِالْمَقِّ فِي كُلِّ وُجْهَةٍ أَنْظُمُ فِي أَرْضِ بِهَا أَنتَ تَحْكُمُ أَأَطْلُبُ ذَا جَامِ سُوَالَتَ لِنُصْرَتَى وَأَنتَ لَكَ الشَّأَنُ الْمَظْيِمُ الْمُفَخَّمُ أَيْجُمُلُ أَنْ أَلَقَى بِبَابِ سِوَاكُمُ لِمُرْجِمًا وَفِي أَعْتَابِهِ أَتَظَــلمُ اللَّهِ اللَّهِ أأرْفَعُ للحُكَّامِ وَمُسَلِّمَ مُكَّامِ وَمُسَالًا مُكُونِي وأُنتُمْ مِنَ الْحُكَّامِ فِي الْكُوْنِ أَعْظُم أَ يُرْ فَعُ مَنْ لِلطَّالِينَ قَدْ الْتَجَى وَيُخْفَضُ مَنْ يَدْ نُو إِلَيْكُمْ وَيُهْضَمُ

### فَعَارٌ عَلَيْكُمْ ضَيْمُ مَنْ فِيكُمْ اخْتَمَى

وَتَشْتِيتُ جَارٍ فِي حِمَاكُمْ مُقَدِيمُ وَجَارٌ سِوَاكُمْ بِالتَّمَوُّزِ يَسْلُمُ وَجَارٌ سِوَاكُمْ بِالتَّمَوُّزِ يَسْلُمُ وَجَارٌ سِوَاكُمْ بِالتَّمَوُّزِ يَسْلُمُ وَعَارٌ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ بِبَابِكُمْ

أَمَا أَنَّ لِيَ حَقَّ الْجُوَارِ بِحَيِّكُمْ وَجَارُ كِرَامِ الْخُيِّمَا زَالَ يُكْرَمُ أَمَا أَنَّ عَوْنُ الْعَاجِزِ الْبَائِسِ الَّذِي

حَوَائِمِهُ فِي نَفْسِهِ هِيَ أَكْمَمُ أَمَا أَنْتَ مَعْدُودُ لِنَجْدَة خَائِفٍ دَعَاكَ وَأَنْوَاعُ المَخَاوِفِ تَعْظُمُ أَمَا أَنْتَ مَعْدُودُ لِنَجْدَة خَائِفٍ وَعَالَ وَأَنْوَاعُ المَخَاوِفِ تَعْظُمُ أَعْشِي بِجَاءٍ أَحْمَدِي وَنَصْرَة وَ وَخُذْ بِيَدِي فَالْفَضْلُ مِنْكَ مُحَتَّمُ فَقَدْ عَيلَ مِنِي الصَّابِرُ وَانْقَطَعَ الرَّجَا

 ﴿ أبيات تقال عند الضريح لقضاء الحاجات ﴾

وقال العلامة الشيخ حسن العدوى وقد أفادنى بعض العارفين من مشايخي أن من قال الأبيات الثلاثة المشهورة وهي :

يَا إِمَامًا بُرْجَى لِـكُلُّ مُلِمٌ وَهُمَّامًا بَرُدُ بَأْسَ الْقَوِى الْمَامِينَ الْمَوْمِيُ الْمَحْمِي الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَحْمِي الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَحْمِي الْمَاكِ الْمُاكِ الْمُلْكِ الْمُاكِ الْمُاكِ الْمُاكِ الْمُاكِ الْمُاكِ الْمُاكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِيلِيلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِيلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلِيلُولُ الْمُلْكِلْمُلِلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْ

ثلاث مرات عند ضريح سيدى أحمد البدوى وعند ضريح سيدنا الإمام الشافعى وسأل الله تعالى حاجته قضاهآ الله له كائنة ما كانت أمدنا الله من فيض إمداداتهم ومنحنا بذرة من إحساناتهم وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم كلاً ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك النافلون اه.



### ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

تَبَارَكَ أَلْذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* الذي خَلَقَ لَلُوْتَ وَالْخَيُوةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَيْكُمُ أَخْسَنُ عَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوَات طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ كَفَاوُتٍ فَارْجِمِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ كُفُلُورٍ \* ثُمَّ ارْجِمِ البَصَرَ كُرَّ نَيْنَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمُصابِيحٌ وَجَمَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشِّيَاطِينِ وَأَعْتَدُناً لَهُمْ عَذَابَ السَّمِيرِ \* وَ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بنْسَ الْمِيرُ \* إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِمُوا كَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظ كُلُّمَا أَلِقَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمُ كَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۚ فَـكَذَبْنَا وَ ُقَلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلا ۗ فِي ضَلَالِ كَبِيرِ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْءَمُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْعابِ السَّمِيرِ \* إِنَّ الذِينَ يَخْشُونْ رَبَّهُمْ بالغيْب كَمْمُ مَنْفَرَةٌ وأَجْرٌ كَبيرٌ \* وأسرُّوا قَوْلـكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو َ اللطِيفُ الْخُبِيرُ \* هُو َ الذي حَمَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَ لُولاً فَأَمْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ ٱلنَّهُورُ \* وَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ \* أَنْ

يُحسِفَ بَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُم ۚ مَنْ فِي السَّمَا ٓ ءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ \* وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُمْ فَكُنِّفَ كَانَ نَكِيرٍ \* أَوْلَمُ يَرَوْا إِلَى الطَّايْرِ فَوْقَهُمْ صَا فَأْتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُعْسِكُونَ إِلَّا الرَّحْنُ إِنَّهُ بَكُلُّ شَيْء بَصِيرٌ \* أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمُ ۚ يَنْصُرُكُم ۚ مِنْ دُونِ الرَّ حَنِ إِنِّ الْـكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ \* أَمَّنْ هَٰذَا ِ الذِي يَرْزُقُكُمُ ۚ إِنْ أَمْسَكَ ۚ رِزْقَهُ كِلْ لَجُوا فِي عُنُورٌ \* أَفَيَنْ يَمْشِي مُكُبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ كَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمُ \* وَجَمَلَ لَـكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَدَةَ يَقَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الذِي ذَرّاً كُمُ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَبَقُولُونَ مَّتِي هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْمَلْمُ عِنْدَ اللهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ \* مُبينٌ \* فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِينَتُ وُجُوهُ الذينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ \* قُلْ أَرَأَيتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَّ أَوْ رَجِنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَلْمَابِ ٱليهِ \* قُلْ هُوَ الرَّحْنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تُوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَل مُبِين \* قُلْ أَرَأْ بِنُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعِين \* ﴿ صدق الله العظيم ﴾

(تنبیه) یبدأ التالی بعد الفاتحة بقراءة سورة الملك ثم الحزب الكبیر فالحزب الصغیر لسیدی أحمد البدوی رضی الله عنه ثم یقرأ التوجهات له

أيضاً ثم وسيلة الإخوان في نسب أبي الفتيان فالسلسلة المهيَّة في رجال الطريقة الأحمدية المقاماتية ثم الصلوات الأحمدية .

وبعد ذلك يذكر ما يشاء . وبعد انتهاء الذكر بقرأ الحزب الصغير لأبى العينين ثم صلوات القطب ابن مشيش رضى الله عنهما . وبهما الختام . ثم يقرأ الفاتحة ويهدى ثوابها لحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ولسيدى أحمد البدوى رضى الله عنه ولمشابخه وأهل الطريقة جميعاً اه

## ﴿ هذا الحزب الصغير لأبى العينين ﴾ ﴿ سيدى إبراهيم الدسوق قدس سره ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الإله الخالق الأكبر وهُو حِرْزَ مَا نَدْرَة الخَالِق بُلْجِمُهُ مَا نِحْدَرُ الْحَالُقِ بُلْجِمُهُ مَا نَدْرَة الخَالِقِ بُلْجِمُهُ مِنْ اللهُ قُوبًا عَزِيزًا حَمَسَق بِلْجَامُ وَدُرَتِهِ أَحْى حَمِينًا أَطْمَى طَمِينًا وَكَانَ اللهُ قُوبًا عَزِيزًا حَمَسَق مِمَا بَلْنَا كَنْهِ مَيْنَ أَطْمَى طَمِينًا وَكَانَ اللهُ قُوبًا عَزِيزًا حَمَسَق مِمَا بَلْنَا كَنْهِ مَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو المَّالِقُ المَا بَلْنَا فَسَيَكُمُ مُ اللهُ وَهُو المَّا اللهُ عَلَى سَيِّدِ فَا لَلْنَا وَلا عَوْلًا وَلا قُولًا قُولًا أَلَاثَ مَرَّاتٍ .

\_ ﴿ هذه صاوات القطب ابن مشيش رصى الله عنه ﴾

اللهُمْ صَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ اشْقَتِ الأَسْرَارُ وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقُ وَتَمْرَلَتُ عُلُومُ آدَمَ فَأَعْجَزَ الْحَلَاثِقِ وَلَهُ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ بُدْرِكُهُ مِنَا سَابِقَ وَلاَ لاَحِقٌ فَرِياضُ اللَّكُوتِ بِزَهْرِ الْفُهُومُ فَلَمْ بُدُرِكُهُ مِنَا سَابِقَ وَلاَ لاَحِقٌ فَرِياضُ اللَّكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُوفِقَةٌ وَلاَ شَيْءِ وَلاَ الْحَوْسُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَفَّقَةٌ وَلاَ شَيْءِ اللَّهُمُ إِلَّا وَهُو بَهِ مَنُوطٌ إِذْ لَوْلاَ الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كا قِيلَ الْمَوسُوطُ وَهُو بَهِ مَنُوطٌ إِذْ لَوْلاَ الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كا قِيلَ الْمُوسُوطُ مِلاَةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَا هُو أَهْلُهُ \* اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُكَ الْجَامِعُ اللّهُمَّ إِنَّهُ مِرْكَ الْجَامِعُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنَّهُ مِنْكَ الْمُعْمَ الْفَاشِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ \* اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُمُ عَلَيْكُ وَحِجَابِكَ الْاعْطَمُ الْفَاشِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ \* اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُمُ عَلَيْكَ وَحِجَابِكَ الْاعْطَمُ الْقَاشِمُ لَلْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ \* اللّهُمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ الْقَاشِمُ الْفَاشِمُ الْفَاشِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَاشِمُ الْفَاشِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَاشِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُولِقِلْ الللللّهُ اللللّ

إِلَى حَضْرَ يَكَ خَمْلاً تَجْفُوفًا بِنُصْرَ يَكَ وَاتَّذَفْ بِي عَلَى الْبِأَطِلِ فَأَدْمَعَهُ وَذُجَّ بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْ حَالِ التَّوْجِيدِ وَأَغْرِفْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحَدَةِ حَتَّى لاَ أَرَى وَلاَ أَسْمَمُ وَلاَ أَجَدَ وَلاَ أَحِسَّ إِلاَّ بِهَا وَاجْمَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي وَرُوحَهُ مِيرًا حَقِيقَتي وَحَقِيقَتُهُ جَامِعٌ عَوَالِي بِتَحْقِيقِ الْمَاقِ الْأُوَّلِ بِالْوَالِ بِالْوَالِ بِالْوَالِ بِالْمَاهِرِ بِمَا بَاطِنُ اسْمَعْ نِدَائِي مِنَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاء عَبْدِكَ زَكُرِبًّا، وَانْصُرْنِي بِكَ لَكَ وَأَيِّدُنِي مِكَ لَكَ وَاجْمَعُ كَيْدِينِ وَبَيَنْكُ وَحُلْ كَبْيَنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ . ثلاثًا اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرْ آنَ لَرَ ادُّكُ إِلَى مَعَادٍ . رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا قَوْمَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا عْلَاثًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ بُصَلُّونٌ عَلَى النَّبِيِّ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نَسْلِيماً . صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ وَنحيَّنُهُ وَرَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَى سِيِّدِ نَا يُحَمَّدُ عَبْدِكِ وَنَدِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَددَ كَلمَات رَبُّنَا التَّامَّات الْمَهَارَكَات وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ اللهِ الْمَلِّي الْمَظْيِم سُبْحَانَ رَبِّكَ بِرَبِ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَّمْ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَالْحُمِدُ للهُ رَبِّ الْمَالَمِينِ مَ

#### فهرست هذا المجموع

صحيفة

٢ خطبة الكتاب

ه ترجمة القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدي أحمد البدوي. رضي الله عنه .

الحزب الكبير لسيدى أحد البدوى رضى الله عنه .

١١ فضائل هذا الحزب البارك .

١٤ الحزب الصغير لسيد أحمد البدوى رضي الله عنه .

١٥ فضائل الحزب الصغيركا في بعض الشروح.

١٦ الصلاة الأولى الأحدية .

١٦ الصلاة الثانية الأحمدية\_ ويليها خواص الصلوات الأحمدية .

١٩ دعاء منسوب لسيدى أحمد البدوى كا ذكره الأستاذ السيد محمد عبد الرحيم .

٢٠ التوجهات المنسوبة لسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه .

٢١ مفاتيح أوراد سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه .

٧٤ بيان مرتبات الطريقة السطوحية الأحمدية كا تلقيته من شيخى الأستاذ السيد محمد راغب السباعى .

أسماء الطريق التي تلقيتها من مشايخي رضى الله تعالى عنهم أجمعين .
٢٦ وسيلة الإخوان في سب أبي الفتيان لبعض الحبين .

٣٣ السلسلة البهية في رجال الطريقة الأحدية المقاماتية ( فرع المؤلف ).

# الله المراء ملوبة الاسالا سيلي السلالي الملك البلولي رضي الله عنه.

- ٣٥ قصيدة من قافية الحاء المملة مدحه بها بعض الحبين .
- ٣٦ ه من قافية الدال لبعض الحبين في مدحه رضي الله عنه .
  - ٣٧ استفائة من قافية الميم قالما بعض المحبين .
- ٣٩ الأبيات التي تقال عند ضريح سيدى أحمد البدوى وعند ضريح سيدنا الإمام الشافعي لقضاء الحاجات .
  - +٤ سورة الملك.
  - ٢٤ تثبيه للنويدين في ترتيب تلاوة ما في هذا الجموع .
  - ١- الحزب الصغير لأبي العينين سيدى إبراهيم الدسوق قدس سره .
    - ٤٤ صلوات القطب ان مشيش رضي الله عنه .
      - وه فهرست المجموع .

أطلبوا من مكنية تاج بطنطا الآتى : كرامات وأوراد القطب النبوى السيد الشرف العلوى السير أممر المروى

أيضا

سيرة السيد أحمد البدوى والتعريف بطريقته وأشهر رجالها

تأليف

الامام بور الدبن الحلي صاحب السيرة الحليبة وهو أحسن وأمتن وأصح كتاب فى سيرة المقطب الكبير سيمك أهمد البدوى اطلبوا من مكتبة تاج بطنطا الكتب الآتية: نور على نور أحياء القلوب للاستاذ الشيخ الدسوق سلام

> دِح، المنبر. الأحمدي من



الإنتاج أو السلاسل الذهبية الجزء الثانى وغيرها من الكتب الدينية والمكتبة مستعدة لشراء كأفة الكتب القديم العلميه